ألف حكاية وحكاية (٦٣)

# عشاء للأسد

وحكايات أخرى

يرويها

يعقوب الشارونى

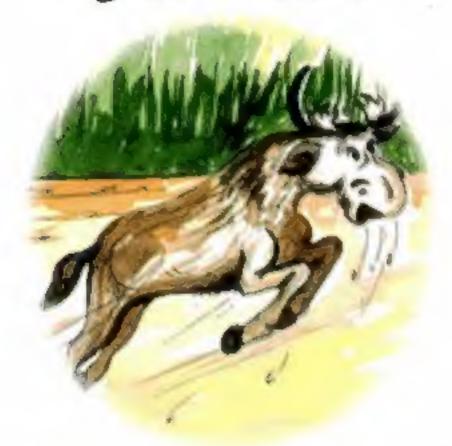

رسوم سید تهامی

مكتبة مصر

رقم الإيداع ١٩٠/ ٢٢٠٨

## دعوة لتتفرج

ذات يوم كنت أزورُ قريبةً لى ، فلاحظت أن ابنتها التى تبلغ الرابعة من عمرها ، والتى كانت تلعب فى حديقة البيت ، كثيرًا ما تقاطع عمل أمّها المنزلي ، وتصر على أن تخرج الأم معها إلى الحديقة "لتتفرّج" ، وعندند تريها ، فى حماس بالغ ، زهرة ، أو فراشة ، أو نملة تزحف!!

وبعدُ أن تكرُّرُ ذلك أمامي ستَّ مراتِ ، قلتُ للأمُّ: "إنَّ ما تفعَلُه ابنتُكِ يعطَّلُكِ ولا شاتٌ عن عملِكِ اليومِيُّ في أ."

تبسُّمَتِ الأمُّ ، وقالَتْ في سعادةٍ:

"لقدُ جنتُ بِها إلى العالمِ ، وأقلُّ ما يجبُّ أن أفعلَهُ ، أن أثركَها من مالم أعدُ أستطيعُ ، فيقةُ!!"





# عقد في بيت المال

عندما أصبح أميرُ المؤمنينَ "عمرُ بنُ عبد العزيزِ" خليفةً للمسلمينَ ، أمر أن يوضَعَ كلُّ ما يمتلكُهُ هو وزوجتُهُ فاطمةُ في بيتِ مالِ المسلمينَ،



وكان من ملك زوجته الخاصُ ، عِفْدُ تُمينُ ، خِاءَها كهدية عند زواجها بعمرَ ، فرأتُ أن تتنازلَ عنه ، وتضعهُ في بيتِ المالِ. ولمَّا تُوفِّي عمرُ ، لم يتركُ لأهله مالاً ، فأعادوا إلى روجته ذلك العقد ، وقالوا لها إنها قد تحتاجُ إلى ثمنه لتدبيرِ أمورِ حياتها. لكنَّها رفضَتِ استردادَ العقدِ ، وقالَت: "ما كان لي أن أطبعَ زَوْجي حيًا ، وأعصيهُ ميتًا!!"



#### رصاص على ظهره

في إحدى البلاد الأوربية ، كانوا يبنون أحد المباني العامة. وبعد أن قارب البناءُ على الاكتمال ، أرادوا استخدام الرصاص المصهور، لتثبيت نموذج من الصلب لديك فوق قبة المبنى ، لمعرفة اتجاهِ الرياح.

لكنَّ ارتفاعَ السلالم الخشبية لم يكن كافيًا للوصول إلى قمة القبة ، قلم يجدوا طريقة لاتمام هذا العمل الدقيق ، إلا بأن يقف أحدُ العمال على السلم ، ويحمل على كتفيه عاملاً آخر ، ليمكنهُ من الصعود وتثبيت الديك في مكانه.

وتقدَّم عاملُ شجاعٌ متينُ البنيانِ ، ووقفَ قوقَ السلالمِ . وتسلَّقَ زميلُ له على كتفيّهِ ، وتنازل الديك والرصاص المصهور ، ليقوم بالعملية الخطيرةِ.

ووقف جمهورٌ كبيرٌ يُراقِبُ ما يحدثُ ، بأنفاسِ تكادُ تنقطعُ من شدةِ الخوفِ ، والدقائقُ تمرُّ كأنها ساعاتُ.

وأخيرًا انتَهى الرحِـلُ من عملِهِ ، ونـرَلُ ، فـارتفعَتْ هتافـاتُ الحمهورِ،

ولكنّ ما كادّ الرجلُ الآخرُ الشجاعُ ، الذي كانَ واقعًا على السلم ، ينزلُ إلى أسقلَ ، حتى سقط على الأرضِ يتلوّى من شدةِ الألم ..

ذلك أن العامل الذي كان يشتغلُ في قمةِ القبةِ ، قد وقع منه

يعضُ الرصاصِ الذائب على ظهرِ الرجلِ الذي كان يحملُهُ ، لكن هذا لم يكترثُ بالألم ، ووقف ثابتًا في مكانِه ببسالةٍ بغَيْرِ أن يترحزحَ أو يصرح ، حتى لا ينزعج زميلة فيقط قتيلاً.

وهكذا تَعْلُبَ إحساسُهُ بالمسئوليةِ ، على الألم الفظيمِ ، والحرق



### عشاء للأسد

عاشَ ثُورٌ برَّى في غابةٍ كبيرةٍ . ورآه أسدُ ، فأرادَ أن يفترسَهُ ، لكن الثورُ كَانَ قويًّا شَرِسًا ، فلم يجرؤ الأسدُ على مهاجمتِـهِ ، بـل تَظاهَرَ بصداقته.

وذاتٌ يوم ، قالُ الأسدُ للثورِ:

"لقد ذبحُتُ خروفًا سميتًا ، والخدمُ يُهَيِّئُونَ منه على النارِ أصنافًا شهيةً. كم اتمنَّى أن تأكلَ منه عندي هذه الليلة."

قالُ الثورُ:

"لكنِّي لا آكلُ اللحم."



"إذن أدعوك إلى مائدتى ، لتأكلَ ما تشاءً . فإنه لشرفُ عظيمٌ لي، أن تتناولَ الطعامَ معًا."

ولم يحد الثورُ سببًا للرفض ، فوافق.

وفي المساء، وصل الثورُ إلى عرينِ الأسدِ، فوجدَ عندهُ حطبًا كثيرًا، وأوعيةً ضخمة فوق النارِ، فأسرعَ يهربُ.

عندند صاح به الأسدُ:

"لماذا تتراجعُ وتبتعدُ ، بعد أن وصلَّتَ الى هنا؟" قالَ الثورُ:

"لأننى رأيْتُ هذا الاستعدادُ لما هو أكبرُ من الخروف !!" وعندما أصبحَ على مسافةٍ كافيةٍ ، بعيدًا عن مخالب الأسد



### جحا يحفر حفرة!!

ذاتَ يومٍ ، أمسكَ جحا بِفَأْسٍ ، وبدأ يحفرُ حفرةً واسعةً عميقةً في حديقةِ بيتِهِ ، وشاهدَهُ جيرانُه ، فأسرعوا إليه يسألونَهُ: "ماذا تفعـلُ يا جحالًا"

قال ححا: "لقد تضايفتُم كلُّكم، ومعكم بقية سكان الطريق الذي توجدُ فيه بيوتُنا، بسبب أكوام التُراب والحجارة التي تملأ الطريق، والتي تركها العمالُ منذ أسابيع بعد عمليات الإصلاح التي قاموا بها في شارعنا، لذلك أحفرُ حفرة، لأضع فيها تلك الأكوام من التراب والأحجار، وأعيد إلى الطريق نظافتهُ وحمالهُ."

وفي دهشة سألَهُ الجيرانُ: "لَكِنْ يَا جِحًا .. أَيِّنْ سَتَضَعُ التَّرَابُ الذي تُخْرِجُه الآن من هذه الحفرةِ الَّتِي تَحَفَّرُهَا لَا!"

هنا ظهر السخط في لهجة حجا وهو يقول:

"يا لكم من رجال!! ما دمَّتُ أقوم بعملٍ مهم كبيرٍ مِثْل هذا ، سيؤدّى إلى راحةِ وسعادةِ كُلُ الناسِ، فَانْنِي لا أهتم بالتفكيرِ في مثل هذه الصغائرِ النافهةِ التي تسألونَ عنها !!"





#### مصروفات باهظة

من المعروف أن عائلةً رئيسِ الولاياتِ المتحدةِ الراحل "جنون كيندى" من أكبرِ العائلاتِ ثراءً في أمريكا. ومع دلك كان الرئيسُ كيندى يحبُّ أن يَحكي القصة التالية ، قال:

عدما كنتُ صياً صغيرًا ، جمعنا والدى ذات ليلةٍ أما وإحوتى في إحدى غرف المسروفات الكميرة في إحدى غرف المسرل ، وأخذ يتحدّثُ عن المصروفات الكميرة التي تُمقّها الأسرةُ. ثم نظر إلى إحدى أخواتى ، وانهال عليها باللّوم والتوبيخ لإسرافها الشديد ، حتّى إنها المحرث في البكاء.



عندئدٍ اقتربْتُ منها وقلْتُ لها:

"لا تقلقى، فهناك حلَّ ممتازٌ لمشكلة مصروفاتِ الأسرةِ الباهظةِ. هذا الحلُّ هو أن يعملَ والدُنا أكثرَ ، حتَّى يُدبُّرَ لنا كلُّ هـذه المصروفاتِ !"

وهنا انفجرَتِ الأسرةُ كلُّهـا ضاحكةً ، وضحكَ معهم الأبُ الثائرُ نَفْتُهُ!!



#### الطريق إلى راحة القلب

ذهب أحدُ الرجالِ الذين جمعوا ثروتهم بطرق غيرِ شريفةٍ ، إلى رجلٍ صالحٍ ، يشكوله قلق ضميرهِ ، مع أنه شديدُ الغني ويملكُ الكثير من الجواهر والذهب ، ورجاه أن يدُلُهُ على الطريق الذي يحصلُ به على السلام والاطمئنان ، في مقابلِ التنازل له عن نصف ما يملكُ.

قطلب منه الرجلُ الصالحُ أن يتبعّهُ في الصعودِ إلى قمةٍ جبلٍ عالٍ ، حاملاً معه ثلاثةً أحجارٍ كبيرةٍ . وسارُ الاثنيانِ مُتَجهينِ إلى قمة الجبل.

وبعد قليل ، شعر الثرى بالتعب والإجهاد ، فـ ترك حجـرًا مـن الثلاثة ، وأكمل الطريق بالحجرين الآخرين.

وبعدُ قليلٍ ، تركُ الحجرُ الثاني.

ولم يعش بعد ذلك قليلاً ، إلا وشعرَ بالإجهادِ الشديدِ ، حتى إنه لم يستطعُ إكمالَ الطريق ، فتركَ الحجرَ الثالثُ أيضًا.

هنا التفتّ إليه الرجلُ الصالحُ ، وقالُ:

"إنك لم تستطعُ أن تصعد إلى قمة الجيلِ حاملاً ثلاثة أحجارٍ ، وهي أخف كثيرًا من ثقل ذنوبك. فإذا أردّت الحصول على راحة القلب والضميرِ ، فاترُك الأساليب غير السليمة ، ورد الجواهر والأموال إلى مَنْ أَحَدَّتُها منهم بغيرٍ حقّ ، فتنعم بالسلام والأمان."

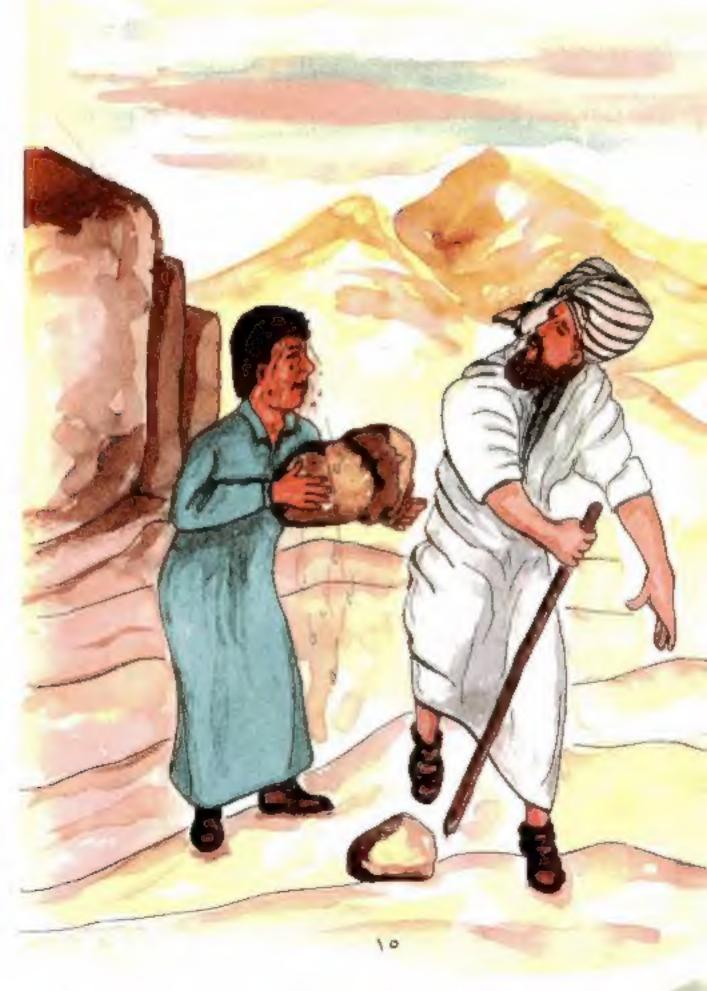

#### المدير والغوريلا

في إحدى حدائق الحيوان العالمية ، تَضايَقَ مُديرُ الحديقةِ ، لأن الغوريلا الصغيرة امتنعَتْ عن تناولِ طعامِها ، رغم كلّ الوسائلِ التي اتَّبعَها أطباءُ الحديقةِ لتتناولَ طعامَها.

وقكّر المديرُ في طريقةٍ أخرى ليجعلَ الغوريـلا تَـأكلُ. ولأنَّ الغوريلا تحبُّ التقليدَ ، فقد رأى المديرُ أن يدخلَ قفصَها ، ويلتهمَ أمامَها كميةُ من المورِّ والقاكهةِ ، حتَّى يُثيرَ شهيتها للطعام ، فتقلَّدُهُ.

وبعدَ اتّباعِ هذه الطريقةِ بضعةَ أسابيعَ ، تَبيَّنَ أَن الغوريلا قد فقدَتُ سبعةُ كيلو جراماتٍ من ورّبُها ، في حين أن مُديرَ الحديقةِ قد زادَ ورّلُهُ حُمسةً كيلو جراماتٍ!!

